## التَّضَرُّعُ وَاللُّجُوءُ إِلَى اللهِ

الْحَمْدُ للهِ الْكَرِيمِ الْجَوَاد، اللَّطِيفِ بِالْعِبَادِ، الْمُتَفَرِّدِ بِالْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا بِالْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ نَبِيٍّ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ نَبِيٍّ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ نَبِيٍّ وَهَادٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

## أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ:

مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَأَعْلَى اللهِ وَاللَّجُوءِ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ الْمُقَامَاتِ: عِبَادَةُ التَّضَرُّعِ إِلَى اللهِ وَاللَّجُوءِ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ وَالْأَزَمَاتِ، وَقَدْ أَمَرَنَا رَبُّنَا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ، وَوَعَدَنَا وَالْأَزَمَاتِ، وَقَدْ أَمَرَنَا رَبُّنَا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ، وَوَعَدَنَا بِالْإِجَابَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لِلْإِجَابَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ النَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ لَكُمْ إِنَّ النَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ لَكُمْ إِنَّ النَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَلَكُمْ إِنَّ النَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَلَقَاءَ الْأَرْضِ أَلِلَهُ مَعَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلِلَهُ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: ٢٦].

وَقَالَ: {فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنا تَضَرَّعُوا وَلَكِنَ قَسَتُ قَلُوبُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام:٤٣].

فَاللَّجُوءُ إِلَى اللهِ -أَيُّهَا الْإِخْوَةُ-، وَالتَّضَرُّعُ لَهُ، وَالِاعْتِصَامُ بِهِ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ أَوْ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِكُمْ فِي مَالٍ، أَوْ صِحَّةٍ، أَوْ وَلَدٍ، أَوْ كَارِثَةٍ، أَوْ مَصَائِبَ، أَوْ نَكَبَاتٍ؛ سَبَبٌ فِي سُرْعَةِ الْفَرَجِ وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَسَبَبٌ فِي جَلْبِ الْلَصَالِح وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ؛ فَرَبُّنَا سَرِيعُ الْإِجَابَةِ، كَرِيمُ الْعَطَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَييٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

فَتَوَسَّلُوا إِلَى رَبِّكُمْ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلَا، وَاسْأَلُوهُ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، وَإِذَا دَعَوْتُمُ وَهُ فَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، وَإِذَا دَعَوْتُمُ وَهُ فَا يَيْقِنُوا بِالْإِجَابَةِ، وَاحْذَرُوا مَوَانِعَ الْإِجَابَةِ وَتَحَرَّوْا مَوَانِعَ الْإِجَابَةِ وَتَجَنَّبُوهَا، وَتَحَرَّوْا مَوَاطِنَ إِجَابَةِ السَّعَاءِ وَأَوْقَاتِهَا،

ُ وَاحْسِنُوا الظنَّ بِرَبِّكُمْ؛ فقد قالَ اللهَ -تعَالى- فِي الحَدِيثُ الْقُدْسِيِّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي..» الْقُدْسِيِّ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَكَمَا قَالَ الْأَوَّلُ:

وَإِنِّي لَأَدْعُو اللهَ حَتَّى كَأَنَّمَا

أَرَى بِجَمِيلِ الظَّنِّ مَا اللهُ صَانِعُ

أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا عَافِيَتَنَا، وَصِحَّتَنَا، وَصِحَّتَنَا، وَصِحَّتَنَا، وَأَنْ يَدْفَعَ عَنَّا الْغَلَاء وَالرِّبَا وَالزِّنَا وَالزَّلَازِلَ وَأَمْنَنَا، وَسُوءِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؛ عَنْ بَلَدِنَا هَذَا، وَعَنْ سَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِين، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.